بهذه الكلمات وصف رسول المقوقس أجدادنا الفاخين المسلمين لمصر ﴿رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولانهمة، جلوسهم على التراب، وأميرهم كواحد منهم، مايعرف كبيرهم من وضيعهم، ولاالسيد فيهم من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في الصلاة» وبهذه الكلمات بدأت مصر في طريقها نحو القمة «قف على ثغرك ..قم ب...دورك..تبنى أمتك» وبهذه الكلمات نكمل مشوار آبائنا وأجدادنا «لاخبطنك كثرة مصائب الأمة..فالبطولة الحقيقية هي بناء أمة من ركام أمة، وليس شرطا أن ترى نهوض الأمة من كبوتها، وإنما لزاما عليك أن تعمل على رفعتها فابذر البذرة والله يتولاها وبهذه الكلمات نسير في طريقنا.. وبهذه الكلمات نختم كلامنا لنستكمل مشوارنا بعون الله ملكنا هذه الدنيا القرونا --- واخضعها جدود خالدون بيناتفيض قلوبنا بالهدى بأساً --- فما نغضى عن الظلم الجفون ابنينا حقبة في الارض ملكا--- يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالى---و ماعرفوا سوى الاسلام دينا عهدهم فانبتهم نباتا--- كرما طاب في الدنيا غصونا اذا شهدوا الوغى كانوا كماتا--- يدكون المعاقل والحصون شباب لم خطمه الليالي --- و لم يسلم الى الخصم العرين و ان جن المساء فلا تراهم--- من الاشفاق الا ساجدين كذلك اخرج الاسلام قومى --- شبابا مخلصا حرا امينا وعلمه الكرامه كيف تبنى --- فيابى ان يقيد او يهون و ما فتىء الزمان يدور حتى ... مضى بالجد قوم اخرون و اصبح لا يرى في الركب قومي ... و قد عاشوا ائمته سنينا و ألمنى و الم كل حرسوال الدهر.. أين ن المسلم ون ؟؟!! ملكنا هذه الدنيا القرونا --- واخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء--- فما نسى الزمان وما نسينا ترى هل يرجع الماضي فاني --- اذوب لذلك الماضي حنينا ) دعوني من اماني كاذبات --- فلم اجد المني الاظنونا وهاتوا لى من الإيمان نور\_ وقووا بين جنبي اليقينا أمديدي فأنتزع الرواسي ـ وأبني الجد مؤتلفا مكي ركم بجوار مدرج حافظ يومي الأحد و الإثنين

سرة زهر الفردوس

مع حملة/بهمتي أبني أمتي